## الخُطْبَةُ الأُولَى

إِنَّ الْحُمْدَ لِلَّهِ خَمْدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغَفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَا أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ لَا أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَقُواْ اللَّهَ حَقَّ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشُهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ لَا تَقُوا اللَّهَ لَا يَعْفِرُ اللهِ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا اللَّهَ لَا تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا اللَّهَ لَا تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا اللَّهَ أَنُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ أَنْ وَفُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا \* يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ إِلَى فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [ الأحزاب: ٧٠ - ٧١ ].

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ﴿ وَصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ ﴿ وَصَلَّالَةً إِنْ النَّارِ. ﴿ وَصَلَّلَةً فِي النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ: رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَلاَ أَذُلُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الخُطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَحاتِ؟» وَالْفِطَانُ اللهُ عَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «إِسْبَاعُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكُثْرَةُ الخُطَى إِلَى الْمَسَاحِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ ، فَذَلِكُمُ الرِّيَاطُ» فَفِي هَذَا الحُدِيثِ عَرَضَ النبيُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَوَانْتِظَارُ الصَّلاةِ وَمُونَا ، يَعْلَمُ مَاذَا سَيَقُولُونَ فِي جَوَابِهِ، وَذَلِكَ مَنْ حُسْنِ تَعْلِيمِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَى الْوَضُوءِ إِلّا مُؤْمِنٌ » رَوَاهُ فَي اللهُ عَلَى الْوَضُوءِ إِلّا مُؤْمِنٌ » رَوَاهُ فَى النَّعْمِذِي أَنْ وَعَلَى الْوَضُوءِ إِلّا مُؤْمِنٌ » رَوَاهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْوَضُوءِ إِلّا مُؤْمِنٌ » رَوَاهُ المُعْلَى الْوُضُوءِ إِلّا مُؤْمِنٌ » رَوَاهُ اللهُ عَلَى الْوَضُوءِ إِلّا مُؤْمِنٌ » رَوَاهُ اللهُ عَلَى المَّالِي اللهُ اللهُ عَلَى الْوَضُوءِ إِلّا مُؤْمِنٌ » رَوَاهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْوَصُوءِ إِلّا مُؤْمِنٌ » وَلَا يُعْمَلِ عَلَى الْوَضُوءِ إِلّا مُوسُولُ اللهُ اللهُ عَلَى الْوُصُوءِ إِلّا مُؤْمِنٌ » وَلَا يَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْوُصُوءَ إِلّا مُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

وَثَانِيهَا: كَثْرَةُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَذَلِكَ بِالْمَشْيِ عَلَى الأَقْدَامِ إِلَيْهَا، وَلَوْ بَعُدَ الْمَسْجِدُ؛ فَإِنَّهُ كُلَّمَا بَعُدَ الْمَسْجِدُ عَنِ الْبَيْتِ ازْدَادَتْ حَسَنَاتُ الإِنْسَانِ؛ لأَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا

## ﴿ فَذَلَكُمُ الْرِبِـاطُ .... في ١٤٣٦/١/٢٨ هـ ﴾ محمد بن سليمان المموس / جامع الحمادي بالدمام

لَّ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ وَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ حَرَجَ مِنْهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، لاَ يُحْرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ؛ لَمْ يَخْطُ خُطُوةً لَا وَاحِدَةً إِلاَّ رَفَعَ اللهُ لَهُ بِمَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِمَا حَطِيئَةً. وَقَوْلُهُ: «وَكَثْرَةُ الخُطَى» يَدُلُّ عَلَى الْ وَاحِدَةً إِلاَّ رَفَعَ اللهُ لَهُ بِمَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِمَا خَطِيئَةً. وَقَوْلُهُ: «وَكَثْرَةُ الخُطَى» يَدُلُّ عَلَى الْمُدَاوَمَةِ عَلَى ذَلِكَ، وَكُلَّمَا كَثُرَتِ الْخُطَى كَانَ الأَجْرُ أَعْظَمَ، وَكُلَّمَا كَانَ الطَّرِيقُ أَشَقَ، كَانَ اللهُ المُدَاوَمَةِ عَلَى ذَلِكَ، وَكُلَّمَا كَثُرَ الْمَشْيُ فِي الظُّلَمِ أَعْظَمَ مِنْ غَيْرِهِ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: وَلَا اللهُ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّرْمِذِيُّ، فَوَحَدُهُ الأَلْبَانِيُ فِي الظُّلُمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّرْمِذِيُّ، فَيُومَ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّرْمِذِيُّ، فَرَامَ الْمَسَابِحِدُ بِالنُّورِ التَّامِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَصَحَحَهُ الأَلْبَانِيُ .

فَيَا لَهُ مِنْ تَوَابٍ عَظِيمٍ! فَرَّطَ فِيهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الْيَوْمَ. فَالْمُسْلِمُ الَّذِي يُوَاظِبُ عَلَى الْ صَلاَةِ الْفَحْرِ مِنْ أَعْظَمِ الْمُحَاهِدِينَ؛ حَيْثُ جَاهَدَ نَفْسَهُ عَلَى الإسْتِيقَاظِ وَهَجْرِ الْفِرَاشِ وَالرَّاحَةِ، وَجَاهَدَ نَفْسَهُ عَلَى إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ، وَإِذَا كَانَ جُنُبًا اغْتَسَلَ، وَجَاهَدَ نَفْسَهُ عَلَى إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ، وَإِذَا كَانَ جُنُبًا اغْتَسَلَ، وَجَاهَدَ نَفْسَهُ عَلَى إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ، وَإِذَا كَانَ جُنُبًا اغْتَسَلَ، وَجَاهَدَ نَفْسَهُ عَلَى إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ، وَإِذَا كَانَ جُنُبًا اغْتَسَلَ، وَجَاهَدَ نَفْسَهُ عَلَى إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ، وَإِذَا كَانَ جُنُبًا اغْتَسَلَ، وَجَاهَدَ نَفْسَهُ عَلَى إِسْبَاغِ الْفُرَاءِ وَالظُلْمَةِ وَقِلَّةِ الْمُعِينِ، وَهَذَا الْعَمَلُ لَيْسَ مَقْصُورًا عَلَى لَا يَوْمَ أَوْ يَوْمَيْنِ، أَوْ شَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ، وَإِنَّمَا دَائِمٌ مُسْتَمِرٌ. اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ لَا يَوْمَ أَوْ يَوْمَيْنِ، أَوْ شَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ، وَإِنَّمَا دَائِمٌ مُسْتَمِرٌ. اللَّهُمَّ أَعِنَا عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ لَا عَبَادَتِكَ، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ العَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الحَكِيمِ. أَقُولُ مَا سَمِعْتُمْ، فَاسْتَغْفِرُوا اللهَ يَغْفِرْ لِي وَلَكُمْ، إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

## الْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ

الحُمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ تَعْظِيمًا لِشَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوَانِهِ، صَلَّى اللهُ لَا شَرِيكَ لَهُ تَعْظِيمًا لِشَانِهِ، وَاللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا، أَمَّا بَعْدُ:

عِبَادَ اللهِ: وَثَالِتُ الأَعْمَالِ الَّتِي يَمْحُو اللهُ عِمَا الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ عِمَا الدَّرَجَاتِ: «انْتِظَارُ اللهَ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ بَالْمَسْجِدِ، لَ شَعْدَ الصَّلاَةِ بَالْمَسْجِدِ، كُلَّمَا فَرَغَ مِنْ صَلاَةٍ، انْشَغَلَ قَلْبُهُ بِالصَّلاَةِ الأُخْرَى يَنْتَظِرُهَا؛ لأَنَّ قَلْبُهُ لاَ يَطْمَئِنُ وَلاَ يَرْتَاحُ، كُلَّمَا فَرَغَ مِنْ صَلاَةٍ، انْشَغَلَ قَلْبُهُ بِالصَّلاَةِ الأُخْرَى يَنْتَظِرُهَا؛ لأَنَّ قَلْبُهُ لاَ يَطْمَئِنُ وَلاَ يَرْتَاحُ، وَلاَ يَجِدُ الصَّقَادَة وَالإِنْشِرَاحَ إِلاَّ عِمَا، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى إِيمَانِهِ وَتَحَبَّدِهِ وَشَوْقِهِ لِمَذِهِ الصَّلَوَاتِ لَا يَعْظِيمَةِ، فَتَجِدُهُ مَهْمُومًا عِمَا مَشْغُولاً عِمَا عَنْ أَكْثَرِ شُؤُونِهِ وَمَصَالِجِهِ، وَلِذَلِكَ قَالَ صَلَّى اللهُ لَوْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ الْحُدِيثِ: «فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ».

## ﴿ فَذَلَكُمُ الْرَبِاطُ .... فَي ١٤٣٦/١/٢٨ هُ ﴾ محمد بن سليمان المعوس / جامع الحمادي بالدمام

وَأَصْلُ الرِّبَاطِ: الإِقَامَةُ عَلَى جِهَادِ الْعَدُوِّ بِالْحُرْبِ، وَارْتِبَاطُ الْخَيْلِ وَإِعْدَادُهَا، وَهَذَا مِنْ الْأَفْعَالِ الصَّالِحَةِ وَالْعِبَادَةِ فِي هَذَا الْحُدِيثِ، أَيْ الْ أَعْظَمِ الأَعْمَالِ، فَلِذَلِكَ شَبَّةَ بِهِ مَا ذَكَرَ مِنَ الأَفْعَالِ الصَّالِحَةِ وَالْعِبَادَةِ فِي هَذَا الْحُدِيثِ، أَيْ اللهِ اللهِ اللهِ، وَلأَنَّ هَذِهِ الأَعْمَالَ تَرْبِطُ اللهِ اللهِ، وَلأَنَّ هَذِهِ الأَعْمَالَ تَرْبِطُ اللهِ صَاحِبَهَا عَن الْمَعَاصِي وَتَكُفُّهُ عَنْهَا؛ خُصُوصًا الصَّلاَةُ.

﴿ هَذَا، وَصَلُوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى وَالرَّسُولِ الْمُحْتَبَى، فَقَدْ أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ الْمَوْلَى ﴿ لَا يَكُلُ اللَّهُ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴿ لَا حَلَّ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [الأحزاب: ٥٦].